# ترجمة معاني القرآن الكريم والتحديات المعاصرة

د. نديم بن محمد عطا الله إلياس

#### مقدمة عامة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران:١٠٢).

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء:١).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدَا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۖ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَكُمْ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (الأحراب:٧٠-٧١).. أما بعد:

فالابتلاء سنة من سنن الله التي خلت في عباده الصالحين وفي أمم الأولين والآخرين وفي سائر الأنبياء والمرسلين. ولو كان الابتلاء شراً محضاً وسوءاً خالصاً لما كتبه الله على أوليائه وأحبائه ممن شرف واصطفى. ففي الابتلاء تمحيص واختبار، وتصفية وتمييز، وتقوية وتثبيت. وفيه استخراج لما كمن من طاقات وما احتجب من حجج وبينات، ما كان لكثير منها أن ينطلق ويظهر لولا تحدي الباطل للحق والظلم للعدل. ﴿ فَلَتُبُلُ وُنَّ فِي تَ

أَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ وَبِلَكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ وَلَا كَانَ الابتلاء في الأموال ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ (آل عمران:١٨٦). وإن كان الابتلاء في الأموال والأنفس شديد الوطء عظيم الإيلام، فإن الإيذاء بالقول والافتراء باللسان لا يقل وطئاً وإيلاماً.

# سلاح اللسان موجه ضد كل دعوة:

كانت دعوة نوح قومه لخير الدنيا والآخرة: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ وَبَّكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ۞ وَيُمُدِدُكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهُ وَيُمُدِدُكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهُ وَيُمُدِدُكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأَي وَمَا نَرَىٰ لَكَ إِلَّا اللَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأَي وَمَا نَرَىٰ لَكَ إِلَّا اللَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأَي وَمَا نَرَىٰ لَكَ اللَّهُ مَ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ﴾ (هود:٢٧٠)، ﴿ وَاللَّهُ مُنَا لَكُمْ مَوْمِ فَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُولُ وَٱزُدُجِرَ ﴾ (النسر:١٩)، وما الله محدقاً بهم ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ تَرَكُوا غيهم وإيذاءهم وهم يرون هلاك الله محدقاً بهم ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلُّهُمْ فَوْمُ مُن عَلَيْهِ مَلاً مُرَّ عَلَيْهِ مَلاً مُن عَلَيْهِ مَلاً مُن وَمِهِ عَدُولَ هَا فَوْمُ مُورٍ وَا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَا فَاللّٰ إِن تَسْخَرُواْ مِنْ أَوْمِ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقْومً وَمَعْ مَلَا مَرَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقْومً وَوْمَ مَنْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقْوِمَ وَلَا مُعْمَلُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُقْونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُقْونَ مَا عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقْوِمً وَلَا مُرَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقْوِمً وَاللّٰهُ مَا عَلْمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُقُومً وَاللّٰهُ وَمَا تَسْخَرُونَ هُ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُقْوِمُ وَيَحِلُ عَلَيْهِ مَاللّٰ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقَوْمٍ وَلَا عَلْمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُقَوْمً وَلَا مُنَا عَلْمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُقَوْمٍ وَدَابٌ مُقَوْمٍ وَاللّٰ فَلَا لَوْدَ عَلَى اللّٰ عَلَيْهُ عَذَابٌ مُنَا لَعُلُولُ اللّٰ مَن يَأْتِهُ وَلَا عَلْمُونَ مَن يَأُتِهُ عَذَابٌ مُ مُنَا تُسْعَلِهُ عَذَابٌ مُنَا لَا عَلِيهُ مِن عَلَالُهُ اللّٰهُ عَلَا لَا عَلَيْهُ مُنَا لَلْكُونَ عَلَالًا مُولَا اللهُ عَلَالُهُ مُلْكُونَ مَا عَلَالُ عُلُولُ مَا لَلْكُولُولُوا عَلْمُ لَا اللهُ عَلَيْهُ مَا لَلْكُونُ مُولِلُولُ اللّٰ ع

وهذا هود يرد عليه قومه: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِيهَ قَوْمِهِ عَلِيهَ قَوْمِ الْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِيهَ فَي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّ كَ مِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ﴾ (الأعراف:٢٦)، ﴿قَالُواْ يَنَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا خَنُ بِتَارِكِي عَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا خَنُ بِتَارِكِي عَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا خَنُ لِتَارِكِي عَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا خَنُ لِلَهُ الْمُتَرَلْ كَ بَعُضُ عَالِهَتِنَا فَي لَكُ بِمُ وَمِن اللهَ الْمُتَرَلْ كَ بَعُضُ عَالِهَتِنَا فَي اللهَ الْمُتَرَلِي لَكَ بِعُضْ عَالِهَتِنَا فَي اللهَ الْمُتَرَلِي لَا الْمُتَرَلِي لَكَ بَعُضُ عَالِهَتِنَا فَي اللهُ الْمُتَرَلِي لَكَ بَعُضُ عَالِهَتِنَا فَي إِلْمَ الْمُتَالِقِيْنَ اللهُ الْمُتَرَلِي لَا الْمُتَرَلِي لَا الْمُتَالِقِيْنَ اللهُ الْمُتَالِقِيْنَ اللّهُ الْمُتَالِقِيْنَ الْمُتَالِقِيْنَ اللّهُ الْمُتَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَالِقِيْنَ اللّهُ الْمُتَالِقِيْنَ اللّهُ الْمُعْمِلُولُولُ اللّهُ الْمُتَالِقِيْنَ اللّهُ الْمُتَالُولُولُولُ اللّهُ الْمُتَالِقِيْنَ اللّهُ الْمُتَالِقِيْنَ اللّهُ الْمُتَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَالِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

وصالح يرد عليه قومه: ﴿قَالُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ﴾ (الشعراء:١٥٣).

وفرعون يُعلِّم قومه: ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونُ ﴾ (الشعراء:٢٧).

وهذا سيد ولد آدم وحاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوا أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللّهُ رَسُولًا ﴾ (الفرقان:١١)، ﴿ وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكُلِفِرُونَ هَلَذَا مَلْحِرُ كَذَّابُ ﴾ (ص:١)، ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَذَا إِلّا إِفْكُ سَلْحِرُ كَذَّابُ ﴾ (ص:١)، ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَذَا إِلّا إِفْكُ الْفَتَرَلَهُ وَأَعَانَهُ و عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدُ جَآءُ و ظُلْمَا وَزُورًا ۞ وَقَالُواْ أَفْتَرَلَهُ وَأَعَانَهُ و عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدُ جَآءُ و ظُلْمَا وَزُورًا ۞ وَقَالُواْ أَسُطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ (الفيقان:١٥).

معركة ما انقطعت جولاتها منذ ابتعاث النبيين بالحق ومنذ استكبار الباطل عليهم. معركة كانت الغلبة فيها دوماً للحق ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ

ٱلْمُؤُمِنِينَ ﴾ (الروم: ٤٧) ﴿ بَلُ نَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ و فَاإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ (الأنياء: ١٨). معركة كان سلاح المؤمنين فيها الحجة والبيان والمنطق والفهم.. ما أقواها من أسلحة أمام الادعاءات والمفتريات والأقاويل والأباطيل.

### البيان بكل لغة ولسان:

وإن بلغ البيان ذروة الكمال كما هو في كتاب الله عز وجل، وإن وصلت الحجة والمنطق إلى ما لا يمكن رده عقالاً وعدلاً، إلا أن الاهتداء والتسليم يتعذران إذا سكّرت الأبصار وغلّقت القلوب واستكبرت النفوس عن قبول الحق: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي َ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتُ مُحُكَمَاتُ هُونَ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَا مَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَا مَّا اللّهِ عَن مَا تَشَابِهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُويلِهِم (آل عمران:٧) وهذا الموقف الرافض لا يرفع مسؤولية الدعاة في التبليغ والبيان، بل يضاعف واحبهم تحاه كتاب الله عز وجل لنشره وتفسيره وتنزيل أحكامه على الواقع والرد به على الأقاويل والأباطيل.

وهذه المهمة وإن شقت على البعض إلا أنها أساس من أسس الدعوة إلى الله التي شرف بها هذه الأمة. وهي واجب بديهي يقوم به كل صاحب قضية وهدف. وقد بلغ عدد اللغات التي ترجم إليها العهد الجديد من الإنجيل (٢١٠١) لغة، وترجم العهد القديم إلى (٣٩٢) لغة وبلغت عدد الترجمات الجزئية للإنجيل في مطلع هذا العام (٢٠٠٢م) (٢٢٨٧) لغة كان نصيب إفريقيا منها (٦٤١) ترجمة. (١) فما أحرى حملة القرآن الكريم وأتباع خاتم النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بالقيام بواجب الشهادة على الأمم وتبليغ

<sup>(</sup>١) تقرير الاتحاد العالمي لجمعيات الإنجيل الصادر في فبراير ٢٠٠٢م. نقلاً عن صحيفة Ruhwort في ٢٠٠١/٢/١٦.

رسالة الله عز وجل.

ولعل الحقيقة التاريخية أن أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية إنما تمت تحت رعاية الأسقف (بطرس المكرم) قبل حوالي ثمانمائة وستين عاماً، وأن أول ترجمة منها للغة الألمانية قام بها مارتن لوثر مؤسس المذهب البروتستاني والمعروف بحقده العميق على الإسلام وعدائه المتأصل، وأن هؤلاء جانبوا جميع قواعد الأمانة العلمية والنزاهة في ترجماهم إساءة وتشويهاً، لعل هذه الحقيقة التاريخية توضح لنا أهمية ترجمة معاني القرآن ترجمة أمينة للاستفادة منها في مجال الدعوة والحوار (۱).

وهذا ما سخر الله له هذا المجمع الكريم الذي شرفه الله بخدمة كتابه العزيز طبعاً ونشراً وترجمة وتفسيراً. كما يتعين هذا الواجب بكتابة المجيدين للغات الأخرى وبتوضيح ما التبس فهمه على الجاهلين أو ما أوَّل معناه المغرضون.

وقد وفق الله عز وجل هذا المجمع الكريم بعون منه ثم بتوجيه حادم الحرمين الشريفين وجهود العاملين فيه إلى ترجمة معاني القرآن الكريم إلى (٤٠) لغة، منها (٣٤) ترجمة كاملة للمعاني. وهذه عدة هامة للدعاة إلى الله في أنحاء الأرض ومادة أساسية لخوض الحوار الفكري على أساس علمي راسخ. نسأل الله أن يتقبل عمل العاملين خالصاً لوجهه الكريم وأن يثيبهم عليه خير الثواب.

### صور من التشويه والتضليل:

أخذ مسلسل التشويه والافتراء الذي بدأ في عهد النبوة صوراً متعددة

<sup>(</sup>١) انظر بحث د. مراد هوفمان المقدم في هذه الندوة.

ومر بأطوار مختلفة. حاولت الكنيسة في أوروبا في عصورها الوسطى توثيق صلة أتباعها بها من خلال تشويه صورة الإسلام وربطه بالأساطير والوثنية الشرقية والافتراء على المسلمين بالوحشية وأكل لحم البشر، وعبادة صنم في الكعبة اسمه الله، وعبادة نيزك نزل من السماء اسمه الكعبة. وساعد على قبول هذه الأباطيل عدم توافر وسائل المعرفة والمواصلات وافتقاد المنهج العلمي في تربية المثقفين، ناهيك عن العوام.

ومع ازدياد احتكاك الغرب بالشعوب الإسلامية اتخذ المنهج طوراً علمياً ظاهراً تحت اسم مدارس الاستشراق الأولى التي اعتمدت على ترجمات أكثر دقة ولكنها صاغت سمومها صياغة علمية تلتبس على العامة والخاصة، بل وعلى كثير من المسلمين الذين لا يدركون الأبعاد والأهداف الكامنة تحت (كلمات حق يراد بما باطل). ولا تزال صور عديدة من هذا المنهج قائمة إلى يومنا هذا. مثال ذلك ما كتبه المستشرق الفرنسي كلود اتيان سافاري في مقدمة ترجمته لمعاني القرآن: (أسَّس محمد ديانة عالمية تقوم على عقيدة بسيطة لا تتضمن إلا ما يقره العقل من إيمان بالإله الواحد الذي يكافئ على الفضيلة ويعاقب على الرذيلة. فالغربي المتنور وإن لم يعترف بنبوته لا يستطيع إلا أن يعدَّه من أعظم الرجال الذين ظهروا في التاريخ) (١) ومثل قول المستشرق يعدَّه من أعظم الرجال الذين ظهروا في التاريخ) (ان محمداً ككل شخصية مبدعة الإنجليزي جب في كتابه (المذهب المحمدي): (إن محمداً ككل شخصية مبدعة أخرى قد شق طريقاً جديداً بين الأفكار والعقائد السائدة في زمانه والدائرة في أخرى قد شق طريقاً جديداً بين الأفكار والعقائد السائدة في زمانه والدائرة في

<sup>(1)</sup> Claude Etienne Savary: Le Coran, Paris 1783.

المكان الذي نشأ فيه .. وبتعبير إنساني: إن محمداً نجح لأنه كان واحداً من المكين) (١) .

إلا أن كثيراً من أقوال المستشرقين كانت واضحة في عدائها وتجنيها على الإسلام دون سند علمي، مثل قول المستشرق الألماني هوبرت جريمي في كتابه (محمد): (لم يكن محمد في بادئ الأمر يبشر بدين جديد بل إنما كان يدعو إلى نوع من الاشتراكية .. وهو إنما يستخدم فكرة الحساب في اليوم الآخر وسيلة للضغط المعنوي ولتأييد دعوته) (٢) ومثل ادعاء غولدتسيهر: (فتبشير النبي العربي ليس إلا مزيجاً من معارف وآراء دينية عرفها بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية) (٣) بل يصل المفكر الفرنسي غوستاف لوبون إلى وصفه بالصرع ثم يقول: (ويجب عدُّ محمد من فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية كأكبر مؤسسي الديانات .. وإنما أولو الهوس هم الذين أقاموا الأديان وهدموا الدول وأثاروا الجموع وقادوا البشر) (٤).

لقد ترك هذا الفكر الاستشراقي آثاراً عميقة في ثقافة الغرب وأثر تأثيراً مباشراً في مواقفه من الإسلام إلى يومنا هذا. يدل على ذلك امتلاء الكتب المدرسية المعاصرة في أوروبا بتشويه لا يصدقه العقل للإسلام عقيدة وتاريخاً وسلوكاً. ومن أمثلة ما امتلأت به الكتب المدرسية الألمانية: (أن النبي محمداً هو

<sup>(1)</sup>Gibb: Mohamedanism.

<sup>(2)</sup> Hubert Grimme: Mohamed 1892.

<sup>(</sup>٣) العقيدة والشريعة في الإسلام Goldzieher.

<sup>(</sup>٤) حضارة العرب G. Le Bon

الذي قام بكتابة القرآن باللغة العربية) (١) وفي كتاب آخر: (كان كثيراً ما يذهب ليلاً إلى مغارة بالقرب من مكة للعبادة. وذات مرة اعتقد أنه يرى الملاك جبريل، الذي اختاره نبياً) (٢).

ويصور كتاب آخر الرسالة كمناورة سياسية بارعة، فشلت في نهاية المطاف: (لقد كان محمد يطمع في إيمان اليهود من سكان المدينة، وادعى أن الوحي الذي نزل عليه هو من نوع توراة اليهود وإنجيل النصارى. وكانت خيبة أمله كبيرة إذ رفضه اليهود. فاضطر محمد عندئذ إلى إعادة النظر في تفكيره فادعى أن وحيه هو الوحي الحق الوحيد، وأن وحي اليهود والنصارى مزور) (٦) وتؤكد بعض الكتب أن الإسلام حركة سياسية محضة دوافعها التوسع والغلبة وتحديد اليهود والنصارى: (منذ البداية لم يعد الإسلام مجرد دين وإنما أيضاً سلطة دينية) (٤) وفي كتاب آخر: (لقد تطور أكثر فأكثر.. فمن نبي إلى قائد مرحل دولة) (٥) وفي موضع آخر: (لاحق محمد بعض اليهود والنصارى الذين رفضوا اتباعه ملاحقة دموية. ولكي يصل إلى السلطة والنفوذ هاجم مع أتباعه وافل المكيين، ووعد الجنود الذين يسقطون في الحرب المقدسة بنعيم الجنة، وهكذا تحول ذلك الذي كان نبياً في مكة إلى رجل دولة وقائد عسكري بالمدينة) (١٠).

<sup>(1)</sup>Religion In Der Hauptschule 9.

<sup>(2)</sup>Zeit der Freude, Grundstufe.

<sup>(3)</sup>Zielfelder 5/6.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(5)</sup>Impulse zur Verantwortung.

<sup>(6)</sup>Zeit der Freude.

وتصف بعض الكتب الإسلام إلى يومنا هذا بالتوسعية العدوانية (إن المجتمع الإسلامي ملزم بشن الحرب المقدسة. فإذا دعت الضرورة لاستخدام السلاح جاز ذلك للاستيلاء على العالم كله من أجل الإسلام) (١) وفي كتاب آخر: (حتى فريضة الحرب المقدسة، فما من شيء تريده غير إقامة سلطة الله الشاملة في العالم كله) (٢).

# وجوب البيان من خلال المصادر الأساسية:

إن المجتمع الغربي المعاصر بجميع شرائحه من كُتَّاب وصحفيين وعلماء ومدرسين وقادة وسياسيين إنما أفكاره حصيلة لمناهج تربوية وثقافية عمدت منذ عشرات السنين إلى تأصيل جذور الخلاف والصدام مع الأديان والثقافات والحضارات الأحرى، وذلك إما من خلال إغفالها للحضارات الأحرى وعدم التعريف بما، مما خلف نقصاً تكوينياً يتعذر مع وجوده التبادل الحضاري والحوار الثقافي والتعاون اللازم لضمان السلام العالمي وللتطور البشري؛ وإما من خلال تشويه صورة الأديان الأحرى والتحامل على الحضارات المغايرة مما يهيئ النفوس لرفضها ويسهل على المتطرفين الاعتداء عليها ومقاومتها.

ولقد حدد الإسلام موقفه من الأديان والحضارات الأحرى ووضحه توضيحاً لا يقبل لبساً أو ريباً -كما سيأتي تفصيله- وذلك منذ أيامه الأولى وفي مصدره الأساس، مما جمع لهذا الموقف ميزة المبادرة الزمنية والوضوح البياني والإلزام الأصولي والتشريف الأدبي من خلال كلام الله عز وجل.

<sup>(1)</sup>Zielfelder 7/8.

<sup>(2)</sup>Religion am Gymnasium 9.

ولم تصل النصرانية إلى تحديد موقفها من الإسلام إلا بشكل متردد جزئي يفتقر إلى كثير من الوضوح. وقد صدر أول نص من الكنيسة الكاثوليكية الرومية عام ١٩٦٤م ضمن قرارات مجمع الفاتيكان بالنص الآتي:

(إن خلاص الله يبلغ - كما يبلغ اليهود- أولئك الذين يؤمنون بالخالق - وعلى الخصوص المسلمين من بينهم - الذين يؤمنون بعقيدة إبراهيم ويعبدون مثلنا الله الرحمن الذي سيفصل بين الناس في اليوم الآخر) .. (تنظر الكنيسة أيضاً باحترام إلى المسلمين الذين يعبدون الله الواحد الحي القيوم الرحيم القدير خالق السموات والأرض الذي كلم الناس. وهم يسعون للاستسلام بكل قلوبهم لمشيئته الحكيمة الخفية كما استسلم إبراهيم لربه، والذي تتخذه العقيدة الإسلامية مرجعاً لها عن رضا، وعيسى الذي لا يؤمنون به كإله إلا أنهم يكرمونه كنبي، وهم يكرمون أمه العذراء مربم التي ينادونها في بعض الأحيان في ورع. وفوق هذا فهم يؤمنون بيوم القيامة الذي يبعث الله فيه الناس جميعاً ويفصل بينهم. لذلك فهم يسعون إلى مكارم الأخلاق ويمجدون الله بالعبادة والصدقات والصيام) (۱).

ولم تصدر الكنيسة البروتستانتية وثيقة عامة مماثلة، وقد يرجع ذلك لعدم وجود مرجعية عقدية عالمية لديها كتلك المتمثلة في الفاتيكان. إلا أن الكنيسة البروتستانتية الألمانية عبرت عن موقف مماثل من المسلمين في عدد من إصداراتها ابتداء من عام ١٩٨٨م وأكدت ذلك في إطار رسمي بعنوان (التعايش مع المسلمين -من أجل إيجاد تلاق نصراني إسلامي) ورد فيه: (مثل

<sup>(</sup>١) قرارات مجمع الفاتيكان الصادر في ٩٦٤/١١/٢١م.

ما نؤمن نحن بالله فإن المسلمين يؤمنون أنه لا إله إلا الله الواحد الأحد الحق، وهو الله الذي يدعوه النصارى العرب بنفس هذا الاسم .. ونحن نلتقي في الإسلام-كما نلتقى في أديان أحرى-بأناس هم في حوزة الله) (١).

ويعالج هذا الإصدار ما أغفله الفاتيكان في إصداراته إلى تاريخنا هذا: (إننا نعلم أننا نحن النصارى نحمل على عاتقنا ذنباً تحمَّلْناه منذ الحروب الصليبية، ونأمل ألا يشكل هذا الذنب حاجزاً لا يتخطى، ونطمع في مغفرة الله التي تشمل الناس كافة والتي يستمد منها البشر حياتهم) (٢).

والجدير بالذكر أن البابا يوحنا بولس الثاني لم يذكر الحروب الصليبية، أكبر جريمة قامت بها الكنيسة في تاريخها، ولم يطلب العفو من المسلمين في رسالته (إقرار بذنبي) التي طلب فيها باسم الكنيسة العفو ممن أساءت إليهم الكنيسة في تاريخها ").

لم تصل الكنيستان إلى مستوى الاستعداد لإبراز موقفهما الرسمي من الإسلام إلا بعد ثلاثة عشر قرناً من ظهوره. وهذا الموقف الذي عَدَّته النصرانية موقفاً جريئاً وخطوة تاريخية يعج بالنقص والغموض وتجنب النقاط المحورية التي تحتاج إلى تحديد الموقف بصددها.

فيتجاهل مجمع الفاتيكان أن نقطة الخلاف المحورية هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يذكره بكلمة واحدة، كما لا يذكر القرآن كذلك. والجمع لا يستثنى المسلمين من (خلاص الرب)، وهذا نص نصراني مرتبط لديهم

<sup>(1)</sup> Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland EKD, Juli 2000 (۲) المصدر السابق.

<sup>(3) &</sup>quot;Mea Culpa" 13.03.2000.

بتخليص عيسى عليه السلام للبشرية. ويتحدث النص عن معتقدات المسلمين التي لاتخلو من (نور من الحق)، ويمكن أن يفهم ذلك على نحو عدم خلوها من جوانب الحق بمقياس النصارى، ولا توصف العقيدة الإسلامية بأنها هي من نور الحق. ويتحدث النص عن التوسل بمريم العذراء وكأنه من معتقدات المسلمين وعباداتهم. ويتحدث المجمع عن المسلمين أنهم أولئك الذين لم يتقبلوا بعد رسالة يسوع، وتنظم العلاقة بهم على مستوى الاحترام بناء على ما سبق. وأي احترام هذا الذي يتحاهل رسول هذا الدين والقرآن الذي أوحاه الله إليه المشتمل على تعاليم هذا الدين وشرائعه، وأهم خصائص عقيدته؟

أما مواقف الكنيسة البروتستانتية فهي مواقف وصفية تكتفي بذكر ما يعتقده المسلمون وما يمارسونه دون تقويم لها أو تحديد موقف منها، وبشكل خاص دون تحديد موقف من النبوة والكتاب. وتخطو الكنيسة البروتستانتية خطوة مترددة تقر فيها أن المسلمين يؤمنون مثلهم بالله عز وجل، ولكنها تزج في هذا الجال بصفة (الرب الثالوث) الذي يؤمنون به. وحتى موقفهم بأن إلهنا وإلههم واحد لايجد إجماعاً لدى جميع فرق الكنيسة البروتستانتية.

# إظمار الموقف الإسلامي من خلال ترجمة معاني القرآن الكريم:

مقارنة هذه المواقف المذكورة للكنيستين من الإسلام بالموقف الواضح الصريح الشامل الذي ورد في القرآن الكريم يؤكد ضرورة ترجمة معاني القرآن وإبرازها بكل اعتزاز وفخر في محافل الحوار الحضاري والديني.

إن ترجمة معاني القرآن الكريم كفيلة بإظهار الصورة المقابلة التي نزل بها

الوحي قبل أربعة عشر قرناً والتي تحدد بوضوح لا يقبل تأويلاً وحدة البشرية في عبوديتها لرب واحد:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفُسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾ (الساء:١).

والتي تقرر وحدة الإله آمرة المسلمين بمخاطبة أهل الكتب:

﴿ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدُ وَنَحُنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ العنكبوت: ٤٦ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّالَاللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّا

﴿ وَقُولُوٓا ۚ عَامَنَّا بِٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ (العنكبوت:٢١). والتي تقرر إيمان المسلمين بالأنبياء الذين أرسلوا إليهم:

 كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلَآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ ﴿ فَإِن يَكُفُر بِهَا هَدَى ٱللَّهُ فَيَهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُل لاَّ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلْذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُل لاَّ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلْخَرَالِينَ هَا لَهُ مَا لَكُمْ عَلَيْهِ وَالْمَامَ عَلَيْهِ الْمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعَلَى اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعَامِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولِ اللْمُعَامِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

والتي تقرر العدل والقسط والبرفي معاملة المشركين فضلاً عن أهل الكتاب:

﴿ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمُ يُعْتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَـرِكُمْ أَن تَـبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤاْ إِلَيْهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (المنحنة:٨).

والتي تنهى عن سب معبودات المشركين:

﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَنَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنْبِعُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (الأنعام:١٠٨).

والتي تأمر بحسن جدال أهل الكتاب:

﴿ وَلَا تُجَدِلُوٓاْ أَهْلَ ٱلۡكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِىَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ ۗ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكَمُ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكَمُونَ ﴾ والعنكبوت:٤٧).

بل والتي تبيح معاشرتهم ومؤاكلتهم ومصاهرتهم:

وإن ترجمة معاني القرآن الكريم لكفيلة بإظهار الأسس المتأصلة في الإسلام واللازمة لكل حوار حضاري في كل زمان ومكان، والتي لم يصل إلى مستواها كثير من المجتمعات في عصرنا هذا، هذا الحوار الذي ينطلق من وضوح الموقف دون مساومة ولا مداهنة، ومن إيجابية التعامل بالإضافة إلى الصراحة والوضوح في نقد الموقف الآخر بكل موضوعية وعدل.

فهو يؤكد مع إقراره لهم بأصل الإيمان وأن إلهنا وإلههم واحد بأنهم كفروا في قوله:

﴿ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاَقَةُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّآ اللَّهَ وَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّآ اللَّهُ وَرَحِدُ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ (المائدة:٧٢)

ومع تأكيد إيمان المسلمين بنبوة عيسى عليه السلام، فهو يؤكد اختلال إيمان النصارى بنبيهم:

﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَـرْيَمٌّ وَقَـالَ

ٱلْمَسِيحُ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّـهُ مَن يُشْرِكُ بِٱلْمَسِيحُ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّـهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجُنَّةَ وَمَأْوَلهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ (المائدة: ٧٧)

ومع تقرير إيماننا بما أنزل الله من كتاب عليهم، فهو يقرر تحريفهم لما أنزل إليهم:

﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلَذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ (البقرة:٧٩)

ويقرر عدم اتباعهم لما جاء في كتبهم من الحق:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَكَقَرْنَا عَنْهُمُ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَا أَذَخُلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحُتِ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحُتِ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحُتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ مِن أَنهُمْ مَن أَمْةُ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ (المائدة : أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ مَن أَمَّةُ مُنْ مُنْهُمْ مَن أَمَّةُ مَن اللهُ مَنْ مَنْهُمْ مَن اللهُ وَمَا يَعْمَلُونَ ﴾ (المائدة : 17-17)

وإن ترجمة معاني القرآن الكريم لكفيلة بتوضيح الأساس الثالث للحوار بعد تحديد المنطلقات الذاتية أساساً أول، والنقد الموضوعي للموقف الآخر أساساً ثانياً. فالأساس الثالث هو إيجابية الموقف والمسالمة التي تقرر أن الخلاف الفكري والعقدي لا ينبغي أن يدعو بالضرورة إلى صراع وعنف وحرب:

﴿ قُلْ يَنَا هُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشْنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَا مَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ عَشْنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَا مَعْبُدُ وَإِلَّا اللَّهَ وَلَا نَتُولُواْ الشَّهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمان: ٦٤)

# تحريف الكلم عن مواضعه:

إن قيام المسلمين بواجب الدعوة وقيامهم بترجمة أمينة لمعاني القرآن الكريم وتوضيح الموقف الإسلامي من قضايا العصر الشائكة لا يعني بالضرورة انتهاء جولات الحوار بقبول الطرف الآخر لهذه الحجج والبينات. ولو كان الأمر كذلك لانتهى جدال مشركي العرب من العداء والتشويه إلى المودة والاحترام. ﴿قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَاللَّرَ مِن وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَاللَّهُ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَاللَّهُ وَقُومِ لَاللَّهُ وَمَا تُغُنِي ٱللَّايَتُ وَاللَّهُ وَقُومِ لَا يُؤُمِنُونَ ويونسنان إلا أن فريقاً من الناس سينتفع لا شك بالذكر والبيان، وسترتفع عن المسلمين لائمة التقصير في حق الله وحق المدعوة. وسيبقى لدى كثير من الناس تطلع لزيادة التوضيح وتكرار البيان، وسيبقى لدى سواهم استكبار في النفس واستعلاء على الحق مع تيقن نفوسهم وانبهارها بصدق الحق: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَئُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرُ مُن وانبهارها بصدق الحق: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ عَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرُ مُن كَنْ عَقِبَةُ ٱللّهُ فَسِدِينَ ﴾ (النها: ١٠-١٤).

#### تحديات العصر:

تحولت معركة اليوم بين الأديان والنظم إلى ساحة يواجه المسلمون فيها تحديات عديدة. وكلما ظهرت أزمة عالمية أو نشبت حرب طاحنة، اشتعل أوار المعركة الفكرية الموجهة للإسلام والمسلمين وتكررت الافتراءات الموجهة إليهم. وكثيراً ما يُستغل كتاب الله عز وجل من قبل أعدائه بصور شتى:

-منها الاقتباس الجزئي المخل للصورة الشاملة.

- ومنها نزع آيات من سياقها أو ذكر جزء من آية وترك بقيتها.

- ومنها ترجمة بعض الكلمات ترجمة مخلة مغرضة.

-ومنها استنتاج حكم عام من آيات مخصصة الحكم.

-ومنها تجاهل أسباب النزول والناسخ والمنسوخ.

وغير ذلك. وقد توضح الأمثلة المعاصرة الآتية بعض جوانب هذا التحدي المستميت وأساليبه ووسائله:

١- في نشرة صادرة عن حزب (الوسط النصراني) (١) في ألمانيا تحت عنوان (ماذا يريد الإسلام) (٢) يستدل الحزب من القرآن على أن هدف المسلمين هو الاستيلاء على العالم وقهره بقولهم: (حاربوهم حتى ينتشر دين الله في كل مكان) مدعياً أن هذا معنى الآية ٣٩ من سورة الأنفال. بينما نص الآية: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ ولِللَّهِ ﴾ الآية:

(2)Bürger-Befragung: Was will Der Islam?

<sup>(</sup>١)اسم الحزب "Christliche Mitte" وهو حزب يميني متطرف ينسب نفسه للوسط النصراني، وأعلنت الكنائس عدم علاقتها به.

فليس هو الأمر بمحاربة الناس جميعاً من أجل نشر الإسلام في كل مكان، بل هو الأمر -كما يتضح من الآيات- بمحاربة الذين كفروا ولم ينتهوا عن عدائهم للمسلمين، وذلك لكي يكفوا عداءهم وفتنتهم للمسلمين في دينهم وأمنهم. ويرتبط السياق بأمر الله عز وجل بالكف عنهم إن انتهوا عن فتنتهم للمسلمين، وبوعدهم بمغفرة الله لهم عما سلف إن دخلوا في الإسلام وكفوا فتنتهم وانتهوا عن غيهم.

٢- تسوق النشرة دليلاً آخر على أن وجوب قتال الناس جميعاً ينسب إلى القرآن بزعمهم: (أمسكوا بهم واقتلوهم في أي مكان تحدولهم فيه) مدعية أن هذا معنى الآية ا ٩ من سورة النساء. ونص الآية الكريمة: (سَتَجِدُونَ عَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ اللَّيكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّ وَاللَّهُ مَا رُدُّوهُمْ وَيُكُفُّ وَاللَّهُ وَيُلْقُ وَاللَّهُ مَا رُدُّواْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ وَيَكُفُّ وَاللَّهُ مَا رَدُّواْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا مَا مَا رَدُولُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا لَطَانَا مُّبِينَا ﴾ (النساء: ٩١) فهم قوم منافقون يتواطؤون مع المشركين على حرب المسلمين، فأذن الله في أسرهم أو قتلهم إذا لم يكفوا المشركين على حرب المسلمين، فأذن الله في أسرهم أو قتلهم إذا لم يكفوا المشركين على حرب المسلمين، فأذن الله في أسرهم أو قتلهم إذا لم يكفوا المشركين على حرب المسلمين، فأذن الله في أسرهم أو قتلهم إذا لم يكفوا المشركين على حرب المسلمين، فأذن الله في أسرهم أو قتلهم إذا لم يكفوا المشركين على حرب المسلمين، فأذن الله في أسرهم أو قتلهم إذا لم يكفوا المشركين على حرب المسلمين، فأذن الله في أسرهم أو قتلهم إذا لم يكفوا المشركين على حرب المسلمين، فأذن الله في أسرهم أو قتلهم إذا لم يكفوا المؤلفة في أسرهم أو قتلهم إذا الله في أسرهم أو قتلهم إذا الم يكفوا المؤلفة في أسرهم أو قتلهم إذا الله في أسرهم أو قتلهم إذا الله في أسرهم أو قتلهم إذا الم يكفوا المؤلفة في أسرهم أو قتلهم إذا الم يكفوا المؤلفة في أسره المؤلفة في أسروه أو قتلهم إذا الم يكفوا المؤلفة في أسره المؤلفة في أسره المؤلفة في أسره المؤلفة في أسره ألفة في أسرون الله في أسرون الله في أسرون المؤلفة في أسرون أسرون ألفة في ألفة في أسرون ألفة في أسرون ألفة في ألفة في ألفة في ألفة في ألفة في ألفؤن ألفة في ألفؤن ألفؤن

بأسهم عن المسلمين وإذا لم ينتهوا عن قتالهم.

٣- وتظهر النشرة هدفها واضحاً بسؤال يوجه للعامة: (هل تقبلون بأسلمة ألمانيا؟) مخوفة إياهم بادعائها أن عدد المساجد في ألمانيا ازداد من ثلاثة مساجد عام ١٩٧٠م إلى ٢٢٠٠ مسجد عام ١٩٩٧م، وأنه يفتح مسجد جديد كل أسبوع في ألمانيا وهذه أرقام مغلوطة أصلاً وتفصيلاً. فقد كان عدد المساجد في ألمانيا عام ١٩٧٠م حوالي ٥٠٠مسجد، وعدد المساجد عام ١٩٩٧م كان ١٢٠٠ مسجد نظراً لقدوم مئات الألوف من العمال الأتراك. ولو صح ادعاؤهم أنه يفتح مسجد كل أسبوع لبلغ عدد المساجد الآن ولو صح ادعاؤهم أنه يفتح مسجد كل أسبوع لبلغ عدد المساجد الآن مده مستقر من العمال الأتراك.

وتدَّعي النشرة ضمن مسلسل التخويف والرعب أن (المجلس الإسلامي العالمي) اتخذ قراراً بالقضاء على جميع النصارى في الدول الإسلامية حتى عام ٠٠٠٠م. فهل سمع أحد بهذا (المجلس الإسلامي العالمي)، أو بهذا القرار؟ وها نحن في عام ٢٠٠٢م فهل رأى حملة حرق للنصارى في العالم الإسلامي كما شهد العالم محارق اليهود على يد النازيين من قبل، أو كما صنع محاكم التفتيش في الأندلس من قتل وحرق للمسلمين واليهود، وكما صنعت حملة التطهير العرقي في البوسنا والهرسك وصريبا؟

٤- تستدل نشرة أخرى صدرت عام ١٩٩٩م أن القرآن يفرض على المسلمين إدخال النصارى قهراً في الإسلام أو قتلهم إذا رفضوا، وذلك اعتماداً على ما ادُّعي أنه معنى الآية ٢٨ من سورة الأحزاب: (جعلكم الله ورثة للذين كفروا، لكم حقولهم وبيوتهم وكل ما بأيديهم وكل أرض تصلون إليها) ونص

الآية مع سياقها: ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزَا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزَا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهَرُوهُم مِّنَ أَهُ لِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اللَّهُ عَلَى وَيَقَا وَوَهَمُ مَّلَ أَلْكُمُ مَ وَأَمْوَنَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَّهُ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَدِيارَا۞ ﴾ (الأحزاب: ٢٥-٢٧) فهي ليست الآية ٢٨، وإنما هي الآية ٢٧ من سورة الأحزاب. وهي لا تتعلق بالذين كفروا كما تدعي النشرة، وإنما بأهل الكتاب وأراضيهم، الكتاب. وهي ليست عامة في توريث المسلمين أموال أهل الكتاب وأراضيهم، وإنما هي خاصة ببني قريظة الذين خانوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين وغدروا بم متحالفين مع الأحزاب من مشركي قريش ومن حالفهم.

٥- تعمد بعض ترجمات معاني القرآن الكريم المعدة من قبل غير المسلمين إلى استخدام أسماء للشخصيات الواردة في القرآن الكريم مشتقة من الفاظ التوراة والإنجيل. فتستخدم لاسم (قارون) الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُ ﴾ (القصص:٧٦) وقوله: ﴿ وَلَقَدُ أَرُسَلُنَا مُوسَىٰ بِثَانِيتِنَا وَسُلُطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرُعُونَ وَهَلَمَانَ وَقَارُونَ وَهَامُنَ وَقَارُونَ وَهَالُواْ سَلِحِرُ كَذَّابُ ﴾ (عافر:٢٢-٢٤) اسم الشخصية التوراتية Korach . ثم تدعي بعد ذلك خطأ القرآن إذ إن قورح هذا لم يعاصر موسى عليه السلام. فيستدلون بذلك على خطأ القرآن الكريم.

كما تستخدم بعض الترجمات اسم (عُزير) الوارد في قوله تعالى:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِم اللهِ اللهِ ويقول بارت في كتابه (مرادفات ذلك أن اليهود لم يدعوا أن عزرا ابن الله. ويقول بارت في كتابه (مرادفات القرآن): (ربما سمع محمد ببعض الفرق اليهودية أو النصرانية القريبة من اليهودية التي تدّعي أن عزرا رفع إلى السماء، فاختلط الأمر على محمد، فظن أنهم يدعون له البنوة) (۱).

7 - مواضع الدس المتعلقة بموضوع المرأة في الإسلام لا تعد ولا تحصى فوله في ترجمات غير المسلمين لمعاني القرآن الكريم. ومثال ذلك: ترجمة معنى قوله تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ (النساء:٣٤) يعطي صورة عن طريقة استغلال الترجمات لتشويه صورة الإسلام والنيل من شريعته. فيترجمها بارت: (الرجال في مستوى أعلى من النساء لأن الله فضلهم بطبيعتهم ..) (٢) ويترجمها ماكس هننغ الرجال غالبون للنساء...) (٣) ويترجمها الخوري: (للرجال السلطة المطلقة والمسؤولية على النساء...) (٤) بينما قام د.مراد هوفمان بتصحيح تعبير ترجمة هننغ في مراجعته لهذه الترجمة بقوله: (الرجال يحملون بتصحيح تعبير ترجمة هننغ في مراجعته لهذه الترجمة بقوله: (الرجال قائمون بأمر مسؤولية النساء ..) (٥) ويترجمها أحمد فون دنفر بقوله: (الرجال قائمون بأمر

<sup>(1)</sup>Rudi Paret: Der Koran, Kommentar und Konkordanz.

<sup>(2)</sup>Rudi Paret: Der Koran, Übersetzung.

<sup>(3)</sup>Max Henning: Der Koran, 1980.

<sup>(4)</sup>Adel Theodar Khoury, Der Koran.

<sup>(</sup>٥)مراجعة وتنقيح مراد هوفمان Max Henning 1998.

النساء...) (١) وتستغل الجهات المغرضة ترجمات غير المسلمين لإعطاء صورة متعسفة ظالمة للمرأة منتقصة لحقوقها مقللة لشأنها.

٧- في محاولة إلصاق تحمة محاربة الإسلام للأديان الأحرى واستئثاره لأتباعه بالحق المطلق وإقصاء سواهم عن الهدى.. تجد ترجمات معاني القرآن صعوبة في تشويه النصوص القرآنية الوارد فيها كلمة (الإسلام) في المواضع المقصود بحا المعنى الشامل للتوحيد والاستسلام. فتقوم بترجمتها حرفياً بلفظ (الإسلام) وتترك مهمة التشويه للمستشرقين والصحفيين وسواهم. ويظهر ذلك بشكل خاص في ترجمة معاني قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِن ٱلْخَسِرِينَ وَرَمَن يَبْتَغ غَيْر ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِن ٱلْخَسِرِينَ وَرَال عمران ١٨٠) وقوله: ﴿ فَمَن يُسِدِ ٱللَّهُ الْإِسْلَامِ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (آل عمران ١٨٠) وقوله: ﴿ فَمَن يُسِدِ ٱللَّهُ الْمُشْرِكِينَ وَلَا نَصْرَانِيّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِن المُشْرِكِينَ ﴾ (آل عمران ٢٠١). ولكن يشق عليهم قبول معنى الإسلام الشامل في مواضع أحرى مثل قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مِن الْمُشْرِكِينَ ﴾ (آل عمران ٢٠١) وقوله تعالى: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (آل عمران ٢٠١) وقوله تعالى: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ وَلِلَاهَ عَابَآبِكُ إِبْرَهِمَ وَإِسْ مَعِيلَ وَإِسْ حَقَ إِلَاهَا وَحِدًا وَخَدُنُ لَهُو وَالْمَة وَالِمَة وَاحِدًا وَخَدُنُ لَهُو وَالْمَة وَاحِدًا وَخَدُنُ لَهُو وَالْمَة وَالْمَامُونَ ﴾ (البقرة ٢٠١١).

<sup>(1)</sup>Ahmed v. Denffer, Der Koran 1996.

وتتركز سموم المغرضين بعد ذلك في اتمام القرآن الكريم والإسلام العظيم بأنه لم يتورع حتى عن احتكار الأنبياء الآخرين وادعاء أنهم كانوا مسلمين، ويثورون إذا سمعوا أن كل مؤمن موحد إنما هو مسلم، منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن هؤلاء إبراهيم وموسى وعيسى، بل إن كل مولود يولد على الفطرة.

#### شبمات قديمة وتحديات متجددة:

من خلال الأمثلة السابقة يتضح لنا إمكان استغلال ترجمة معاني القرآن الكريم سلاحاً في يد المغرضين المتأولين. وقد أدت هذه الأساليب المعمول بما منذ عشرات السنين – بل منذ مئات السنين – إلى ترسيخ أحكام سابقة لدى كثير من أبناء الغرب يصعب انتزاعها ويطول تصحيحها. وكثير منها كامن في النفوس لا يفصح عنه، وإن وَجَّه السلوك والمعاملات والتصرفات. ويظهر هذا المزيج من الجهل والتجاهل والتحامل والعداء التاريخي في وقت الأزمات السياسية والاضطرابات النفسية على السطح، إذ يصعب على النفوس أثناء تهيجها أن تخفي كوامنها. ولقد رأينا وسمعنا من ذلك الكثير أثناء أزمة الحادي عشر من سبتمبر على لسان عدد من المفكرين والسياسيين. من ذلك التلويح بحرب صليبية جديدة، وتقسيم العالم إلى عالم متحضر متمدن وآخر متخلف غوغائي، ودعوة العصبية الفكرية القائلة (من لم يكن معنا فهو عدونا)، واتمام شعوب ودول تنفق في سبيل الله وفي دعم العاملين في سبيله والقائمين على الدعوة إليه بتهمة دعم الإرهاب والتحريب.

ومن الحوادث الغريبة التي واكبت تلك الأزمة بيان أصدره النائب مارتن

هومان، نائب الحزب المسيحي الديمقراطي في البرلمان الاتحادي (بندستاج) بعنوان (الله ليس هو الرب) يحذر من الخلط بين إله المسلمين وإله النصارى، ويلفت النظر إلى أن (الله) إله المسلمين إنما هو واحد من آلهة عديدة عرفها العرب وكان هو كبير الآلهة لذا اختاره محمد إلهاً لدينه (۱).

ومثال ذلك تحذير الأمين العام للحزب المسيحي الاشتراكي توماس جوبل الذي طالب بتحديد هجرة الأجانب إلى ألمانيا، لافتاً النظر إلى أن التوقعات تدل على أن (المسلمانيين) سيؤلفون في هولندا عام ٢٠٢٠م أغلبية السكان. واستخدام جوبل تعبير (المسلمانيون) (Muselmanen) الذي كان يستخدم في العصور الوسطى للسخرية من المسلمين والاستهزاء بحم (۱).

وأشارت صحيفة ألمانية مستندة - كما تدعي - إلى ترجمة معاني القرآن إلى أن الله عز وجل هو الصنم الأكبر في الكعبة وكان له ثلاث بنات هن اللات والعزى ومناة (٣). (تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً).

ولقد تجددت قائمة الشبهات التي كانت توجه دوماً ضد الإسلام ومنها:

- -الإسلام دين وحشية وعنف وإرهاب.
- -الإسلام دين القسوة، والنصرانية دين الرحمة.
  - -الإسلام دين لا يعرف التسامح.

<sup>(</sup>۱) بيان صحفي رسمي أصدره النائب Martin Hohmann في ۱۲ أكتوبر ۲۰۰۱م، وهو نائب من حزب (CDU)

<sup>(</sup>٢) في تصريح لـThomas Goeppel في ١٨ أكتوبر ٢٠٠١م. وهو الأمين العام لحزب (CSU). (P)صحيفة حزب الوسط النصراني "Der Kurier".

- -الإسلام يفرض الحرب المقدسة.
- -الإسلام عدو لحقوق الإنسان.
  - -الإسلام عدو للمرأة.
  - -الإسلام عدو العلم والتقدم.
- -الإسلام دين التخلف والجهل.
- -الإسلام عدو للبيئة وللحيوان.
- لا عدالة ولا حرية في الإسلام.

وتحولت هذه المقولات من مجرد اتهامات كلامية إلى تحديات فكرية، ثم إذا بما تكاد تصبح برنامجاً سياسياً تحكم تصرفات المسؤولين في بعض دول الغرب ويحدد تعاملهم مع المواطنين المسلمين المقيمين في الغرب، كما يحدد سياسات دولهم تجاه دول العالم الإسلامي وشعوبه. وهذا يفرض علينا معالجة بعض المحاور الرئيسة للتحديات المذكورة وتفنيد ادعاءاتها، معتمدين على ما يمكننا إطلاعهم عليه من مراجعنا الأصلية وأهمها ترجمات معانى القرآن الكريم.

# لا وحشية وعنف بل رحمة مهداة:

يدعون أن إله المسلمين هو إله العقاب والعذاب وأن إله النصارى هو إله الرحمة والمغفرة. ونقول ﴿ وَإِلَا هُنَا وَإِلَا هُكُ مُ وَاحِدُ وَنَحُلُ لَهُ وَ الْمُعَامُونَ ﴾ (العنكبوت:٤٦).

ولقد بعث الله نبيه رحمة من عنده للعباد: ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَـ ۗ قَ لِلْمَاكِمِ اللهِ اللهِ لِلْمَاكِمِ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُل

عليه وسلم الرحمة والرافة: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩) فكان سلوكه رحمة، وسنته رحمة، وتشريعه رحمة: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُهُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُهُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ (التوبة: ١٢٨).

ويكفي أن ينظر أحد المكابرين في ترجمة معاني القرآن الكريم ليحد كل سورة افتتحت حما عدا براءة - بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)، وأي افتتاح وتصدير أكثر دلالة على محتوى القرآن الكريم من استهلاله بالرحمة المطلقة من رب العالمين؟ وإضافة إلى ذلك سيحدون (الرحمن) اسماً لله عز وجل وصفة له سبحانه وتعالى متكررة ٥٧ مرة فيما بين أيديهم من ترجمات، وكذلك (الرحيم) اسماً لـه وصفة في ١١٤ موضع. ولينظروا إلى "الرؤوف" و "الووود" و "اللطيف" و "البر" و "العفو" و "الغفور" و "الرزاق" و "الخفيظ"، بل فلينظروا إلى كل اسم من أسمائه الحسنى وكل صفة من صفاته العليا فسيحدون فيها ويسعون للتخلق بحدي صفاته والاتسام بها. ﴿ قُلِ الدَّعُوا الله الرحمة الله الرحمة الله من رحمة يتراحم بها الخلائق إنما هي جزء من رحمته التي وسعت كل شيء. يصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءاً واحداً. فمن ذلك

الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه (١).

فرب المسلمين هو رب الرحمة والعفو والمغفرة الذي يدعوه عباده الصالحون: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاعْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاللّهِ عُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴾ (عافر:٧)، وهم يوقنون أن رحمته بحم أعظم من رحمتهم بأنفسهم: (عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قُدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذا وحدت صبياً في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: للله أرحم بعباده من هذه بولدها) (٢).

وكذلك كان شرع الله عز وجل، يسر وسهولة ينطلق من بشرية ابن آدم وضعفه وعجزه، لا ينطلق من مثالية لا يمكن تطبيقها بين الناس. وليقرأ المكابرون قول الله عز وجل (يُرِيدُ ٱللّهُ بِحُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنَ حَرَجٍ ٱللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنَ حَرَجٍ وَلَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنَ حَرَجٍ وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيئتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم لَعَلَيْكُم لَعَلَّكُم وَلِيئتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم فِي ٱلدِّينِ مِنَ وَلَاكِن (المائدة:٦) ﴿ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنَ حَرَجٍ ﴾ (المحتذة:٢) ﴿ هُو ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنَ حَرَجٍ ﴾ (المحتذة:٢) ﴿ هُو ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنَ المُخلورات "بيح المخطورات". وعدم تكليف النفس فوق وسعها. ولا يخلو تشريع في الإسلام من المحظورات". وعدم تكليف النفس فوق وسعها. ولا يخلو تشريع في الإسلام من

<sup>(</sup>۱)متفق عليه

<sup>(</sup>٢)متفق عليه

رحمة من الله بعباده: فالمباح أبيح رحمة بالعباد وتوسيعاً عليهم، والمحظور حرم رحمة بمم وحرصاً عليهم، والحدود أقيمت درءاً للفساد ورحمة بالعباد. والناظر في آيات الحدود يجدها محفوفة بالدعوة إلى التوبة والإصلاح، وبالتذكير بالمغفرة والرحمة، وبالحث على العفو والصفح.

والإسلام الذي ينسب إليه العنف والإرهاب والوحشية هو الذي أرسى قواعد الأمن والسلم وحارب الفساد في الأرض بكل صوره. وليقرأ أولئك وَصْفَ الله عز وجل نفسه في القرآن الكريم: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ اللَّهُ عَرْ وجل نفسه في القرآن الكريم: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ عَرْ اللَّهُ عَمّا السَّلَامُ ٱلمُؤُمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِينُ ٱلْجُبّارُ ٱلْمُتَكِيرُ الْمُعَلِينُ اللَّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ (المشر: ٢٣) فالسلام اسم من أسماء الله الحسنى يدعوه به المسلمون اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم: (اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا اللهم بالسلام). والسلام تحية المسلمين في الدنيا: ﴿ فَإِذَا كَنَ اللَّهُ مُبَرَكَ لَهُ مُ اللَّهُ مُبَرَكَ لَهُ اللَّهُ مُبَرَكَ لَمُ طَيِّبَةً ﴾ (النور: ٢١) وهو تحية المؤمنين في الجنة: ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُو سَلَمُ طَيِّبَةً ﴾ (النور: ٢١) وهو تحية المؤمنين في الجنة: ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُو سَلَمُ وَاعَدَ لَهُمُ أَجْرًا كُريمًا ﴾ (الأحراب: ٤٤).

وجعل الله السلام من صفات عباده المؤمنين: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَلِهِلُ وَنَ قَالُواْ سَلَمَا﴾ (الفرقان: ٦٣).

وقد حرم الإسلام في آيات بينات لا تخفى ترجمات معانيها على أولئك المتجنين .. حرم الظلم والبغي والقتل والسرقة، بل وسوء الظن والتجسس والاستهزاء، وكل صور الاعتداء والبغي .. فما أغرب إلصاق تهمة العنف

والإرهاب بالإسلام العظيم؟ ألا يقرؤون في كتاب الله: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَا ۞ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ يَزُنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَا ۞ وَضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ عَمُهَانًا ۞ (الفوان:١٦٠-٢١)، ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ عَمُهَانًا ۞ (الفوان:١٩٠)، ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْقَوْرِ عِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱللَّهِ مَا لَمُ يُنْزِلُ بِهِ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف:٣٣).

وقوله عز وجل: ﴿ وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلتَّفْسَ بِٱلتَّفْسِ وَٱلْأَخْنِ وَٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ (المائدة: ٥٤) وقوله تعالى ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمُ مِن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَآءٌ مِن فِسَآءٌ مِن فِسَآءٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن فِسَآءٌ مِن فِسَآءٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن فِسَآءٌ مِن فِسَآءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُواْ أَنفُسِكُمْ وَلَا تَنابَرُواْ بِٱلْأَلْقَ بِأَن يَكُن خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِرُواْ أَنفُسِكُمْ وَلَا تَنابَرُواْ بِٱلْأَلْقَ بِعُضَ بِغُسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَتِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ إِثْمُ وَلَا تَكَابَعُونَ ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمُ الطَّنِ إِثْمُ وَلَا تَكَسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمُ أَلُولُ فَيَعْ وَاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ تَوْابُ أَن يَأْكُلُ لَكُمَ أُخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُ مُنُوهُ وَٱتَقُوواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ تَوَابُ وَلَا يَغْتَلُ فَكُرِهُمُ مُنُواْ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ تَوْابُ وَلَا يَغْتَلُ وَكُولُونَ ﴿ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ تَوْابُ وَلَا يَعْضَا أَنَ يَأْكُولُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ تَوْابُ وَلَا عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

وحدَّ الله حدوداً وعقوبات للحرائم والجنايات المذكورة، وأباح التعزير للمخالفات والتجاوزات، وحد بشكل خاص حد الحرابة للمفسدين في الأرض الذين يروعون أمن العباد والبلاد، الذي يسمى في يومنا هذا الإرهاب: ﴿إِنَّمَا جَزَرَوُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن

ولقد أباح الإسلام القتال رداً على العدوان ودرءاً للظلم وانتصاراً للمستضعفين وحماية لبيوت الله. والآيات المتعلقة بذلك هي من أكثر الآيات التي يسرد معناها في كتابات الغربيين، وذلك بشكل مقتطع ليستدلوا بها على ما سموه (الحرب المقدسة) التي يدعي أن الإسلام أباحها، دون ذكر الأهداف السامية المذكورة في طيات آياتها: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وَّا إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ١ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُ وَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ ١ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْر حَـقّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًاۗ وَلَيَنصُرَانَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزِينٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَـرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَلِلَّهِ عَلْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٤١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّه تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجُنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ

# نَصِيرًا ﴾ (النساء: ٧٥).

فالقتال في الإسلام ليس لاستعباد الناس وإنما لتحريرهم، وإن كان من أجل كسب الأرض والمغانم فهو ليس في سبيل الله، وهو ليس لقهر الناس على دين الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال: (بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً) (١) وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه حسيش أسامة قبل مسيره إلى الشام قائلاً: (لا تخونوا ولا تغدروا ولا تعلوا ولا تمثلوا ولا تعقروا خلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شحرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد حبسوا أنفسهم في الصوامع للعبادة، فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له)(١) فأين هذا مما يصنع من يتهم الإسلام بالعنف والممحية والوحشية ومعاداتهم للبيئة؟

### تسامح وحرية وعدل:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والطبراني.

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير: (٢/٣٣٥).

فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (المائدة: ٥١) ويترجم كل من بارت وهننغ والخوري كلمة (أولياء) هنا بما معناه: أصدقاء، ويضيف بارت إلى ذلك: (ومن يتحذهم منكم أصدقاء فإنه منهم وقد خرج من جماعة المسلمين).

ترجمة كهذه يمكن استغلالها وإساءة فهم الآية من خلالها. وقد استخدم أحمد فون دنفر في ترجمة المعاني كلمة قريبة من معنى (حلفاء) وذكر مراد هوفمان هذا التعبير في الحاشية. والآية لا تعالج موضوع الصداقة وحسن المعاشرة بل تعالج موالاة المناهضين المحاربين منهم ومحالفتهم ضد المسلمين وكشف عورات المسلمين لديهم. ويبدو هذا من سبب نزول الآية كما قال عكرمة: (نزلت في أبي لبابة بن عبدالمنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح) (۱).

أما أصل معاملة النصارى واليهود وسواهم من الأقوام والأمم فقد وضع الإسلام أسساً وقواعد له، ثم ذكر بعضها. ومن أهمها قول الله تعالى: ﴿ لَا الْإِسلام أسساً وقواعد له، ثم ذكر بعضها. ومن أهمها قول الله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ (البقرة:٢٥٦)، وخطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس:٩٩). وسنة الله عز وجل قد خلت في الأمم: ﴿ وَمَآ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾

<sup>(</sup>١)رواه ابن جرير. وقيل نزلت في عبدالله بن أبي بن سلول لموالاته اليهود دون المسلمين.

والإسلام القائم على أركان الإيمان بالله رب العالمين، والإيمان برسل الله والنبيين، ووحيه الذي أنزله إليهم أجمعين، حدد من علاقات التسامح البشري فوق ذلك ما لم تصل إليه البشرية (المتحضرة) إلى يومنا هذا. فهو لا يقرر العدل في معاملتهم فحسب، بل يقرر البر والإحسان إليهم: ﴿لّا يَنْهَاكُمُ ٱللّهُ عَنِ ٱلّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخُرِجُوكُم مِّن يَنْهَاكُمُ أَللّهُ عَنِ ٱلّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللّهُ عَنِ ٱلّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظُهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلّوهُمْ وَتُقُومُ أَن تَوَلّوهُمْ وَمُن يَتَولّهُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ وَظَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولّوهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ اللّهُ اللّهُ وَمَن يَتَولّهُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن يَتَولّهُمْ فَأُولَتِهِكُمْ أَن تَولّـوهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ فَأُولَتِهِكُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وقد ضمن الإسلام للإنسان - كل إنسان - حقوقاً راسخة في أصل مصدره التشريعي والعقدي والتربوي .. في القرآن الكريم، فضمن كرامة الإنسان: ﴿ وَ وَلَقَدْ كَرَّمُنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلُ نَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلُنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنُ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا ﴾ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلُنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنُ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا ﴾ (الاساء: ٧٠).

وقرر أصلهم البشري الواحد: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفُسِ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾ (الساء:١).

وقرر التفاضل بينهم بالتقوى لا بالأنساب: ﴿ يَنَأُنُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا

خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوۤا ْإِنَّ أَكُومَكُمْ مُّعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوۤا ْإِنَّ أَكُومَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَلَاكُمْ ﴾ (الحرات:١٣).

وفرض العدل على عباده المؤمنين مع غيرهم ولو كانوا كفاراً، وحرم الظلم عليهم كما حرمه على نفسه: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِللّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلَّا تَعُدِلُواْ الْعُدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ (المائدة:٨).

ولم يجعل من المسلمين (شعباً مختاراً) بل ربط حيرية هذه الأمة بإقامتها لحدود الله وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ (آل عمران:١١٠).

فأي قاعدة أرسخ من هذه القاعدة للتعامل بين البشر وأي تسامح أعظم من ذلك وأي حوار أكثر انفتاحاً من هذا؟ وبالرغم من وضوح هذه الآيات البينات في ترجمة معانيها التي اطلع عليها بلا شك كاردينال مدينة كولون، إلا أنه يتجنى على الإسلام في مقابلة له مع صحيفة ألمانية في نهاية العام الميلادي المنصرم قائلاً: (يُدَّعى أن الإسلام متسامح وأنا لا أعرف أي بلد إسلامي متسامح. إن الإسلام ينادي بالتسامح دوماً حيث يكون أقلية. ودستورنا يطالب باحترام كرامة الإنسان وبالتسامح وبالحرية. فهل يتوفر كل

ذلك فيمن هم بيننا من أبناء الإسلام؟)(١).

ويبدو أن الكاردينال قد نسي معاهدة المدينة ومعاهدة نصارى نجران والبحرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونسي العهدة العمرية لنصارى القدس، ومعاهدة خالد بن الوليد مع نصارى حمص، ونسي مئات السنين من الحكم الإسلامي الذي كفل حقوق النصارى واليهود، ولا تزال كنائسهم ومعابدهم شاهدة في أنحاء العالم الإسلامي على تسامح الإسلام.

لكن ماذا صنعت النصرانية في حروبها الصليبية؟

يصف المؤرخ النصراني ريموند فون اكفيلرس المذبحة التي قامت بها جحافل الدوق ريموند في القدس قائلاً: (دخلنا معبد سليمان حيث كان أولئك يؤدون صلاتهم. وما حدث هناك لا يمكن أن يصدق! ويكفي أن أقول إن خيولنا كانت تغوص إلى الركب في الدماء، في المسجد وفي فنائه. لقد كان من العدل الإلهي أن تسقى الأرض المقدسة بدم أولئك الذين طالما دنسوها) (٢). ولنقارن ذلك بتسامح صلاح الدين الأيوبي وعدله وكرمه عندما دخل القدس محرراً منتصراً.

يعترف غوستاف لوبون بذلك قائلاً: (كان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم، وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، وأن يسيئوا معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم .. ولكن العرب اجتنبوا ذلك. فقد أدرك الخلفاء السابقون-الذين كان

<sup>(</sup>١)مقابلة مع كاردينال مايسنر (Meisner)في مجلة (Bunte) عدد ٢٠٠١/٤٧.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الحروب الصليبية له: بيتر ملحر ص١١٦ Peter Milger, Die Kreuzzüge

لديهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الأخرى-أن النظم والديانات لا تفرض قسراً) (١).

لقد حدد الإسلام مفهوماً حضارياً للتسامح وربى عليه أبناءه وشهد بذلك تاريخ حضارته.. مفهوماً أكثر مدنية وتقدماً من تعريف وزير الداخلية الاتحادي في ألمانيا للتسامح: (التسامح هو الاستعداد النفسي لعدم قهر دين أو معتقد بالعنف. ويجب أن يكون لدى المسلمين الاستعداد لتقبل من يقول لمم: إن العقيدة الإسلامية هي ضلال، وأن يتقبلوا ذلك دون ردة فعل عنيفة من جانبهم) (٢).

ما أفقر حضارة اليوم إذا لم تصل بعد مرور هذه القرون الطويلة إلا إلى هذا المستوى من التسامح، بل ما أفقر الحضارة البشرية اليوم إلى التبادل الفكري والتواصل الإنساني لتصل إلى أفضل من ذلك!!.

وإن هذا التبادل الحضاري ليفرض بشكل خاص على أبناء الإسلام المقيمين بالغرب ألا يكتفوا بترجمة معاني القرآن الكريم، بل يجب كذلك أن يقوموا بواجب البيان، الذي يشمل توضيح موقفهم من المحتمع الغربي الذي يعيشون فيه، توضيحاً يشمل منطلقاتم العقدية وموقفهم السياسي والاجتماعي من أماكن اغترابهم، واستعدادهم لنقل الخير والصلاح لمن معهم. ولقد قام المحلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بذلك ضمن (الميثاق الإسلامي) الذي أعلنه المحلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في مقر المؤتمرات الصحفية

<sup>.</sup>G. Le Bon "حضارة العرب" (١)

 <sup>(</sup>۲) تصريح لوزير الداخلية الاتحادي (Otto Schily) في مؤتمر للحزب الاشتراكي (SPD) في مدينة دساو في ۲۰۰۲/۲/۲۳م.

للحكومة الاتحادية في برلين بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٠٢م الموافق لـ ٨ ذو الحجة ٢٠٤٢ه.

ولقد وصل المجلس الأعلى من خلال لقاءاته بكبار مسؤولي الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية والمستشار الألماني ورئيس البرلمان ووزير الداخلية الاتحادي وعدد من رؤساء الأحزاب وممثلي النقابات ورجال الكنائس.. وصل المجلس من خلال هذه اللقاءات وما دار أثناءها من حوار إلى الاقتناع بضرورة إصدار موقف واضح وشامل وملزم تجاه علاقة المسلمين في ألمانيا –والمجلس الأعلى وأعضائه بشكل خاص – بالدولة الألمانية ونظامها وأسسها وأجهزتها. وذلك درءاً للبس وسوء الفهم ومنعاً من استغلال أي جهة إعلامية أو سواها للظروف المحيطة واتمام المسلمين بأي موقف مخالف لدستور هذه البلاد.

وقد انطلقنا في موقفنا هذا من أصول ديننا الحنيف واعتمدنا على فتاوى المجامع الفقهية في مكة المكرمة وجدة، وقرارات المجمع الفقهي الأوروبي المتعلقة بعلاقة الأقليات المسلمة بالمجتمعات المحيطة بها.

كما حددنا دور المجلس الأعلى في نطاق هذا المجتمع واستعداده للعمل من أجل نفعه، وتعاونه مع سائر القطاعات الاجتماعية والشعبية والدينية لمكافحة الإرهاب ودرء السوء والرذيلة والجريمة والإدمان. كما قمنا بسرد حوانب النقص التي يعاني منها المسلمون في هذا البلد، مطالبين الأجهزة بالعمل على تداركها وإعطاء حقوق المسلمين المتعلقة ببناء المساجد وتربية النشء واحترام اللباس والطعام والأعياد وسوى ذلك.

وقد تلقت أجهزة الدولة الميثاق الإسلامي بكثير من القبول والتقدير

وأصدرت الأحزاب المختلفة بيانات رسمية ترحب فيها بموقف المحلس الأعلى وتضيف الوثيقة أنها (خطوة تاريخية طال انتظارها) وأن (المسلمين قد قاموا بما كان ينتظر منهم، وينبغي أن تقوم الدولة الآن بواجبها تجاه المواطنين المسلمين المقيمين بما).

ولم تخل صحيفة من الإشارة إلى الميثاق والتعليق عليه وقامت بعض الصحف بنشر نصه كاملاً وبأخذ آراء السياسيين والمفكرين والكنائس حوله.

ونتوقع أن تبدأ موجة واسعة من الندوات واللقاءات والجلسات المفتوحة والمغلقة للنقاش مع المجلس الأعلى حول محتوى الميثاق. كما نتوقع كذلك أن يؤدي إعلان الميثاق إلى حوار داخلي ضمن المساجد والجمعيات والمؤسسات الإسلامية، وذلك ضمن الإطار الموضوعي العلمي الهادئ الإيجابي الذي قام الميثاق بتأصيله وتحديده.

#### خاتمة:

ما أحوج الإنسان اليوم إلى التعرف على النور الرباني والهدي الإلهي والسماحة والعدل والأمن الذي جاء به الإسلام، إن جوانب النقص التي نراها في المجتمعات البشرية اليوم، وترديها في الغي والضلال والرذيلة والفساد، وتخبطها في معمعات الأهواء والشهوات، وإنكارها لإنسانيتها وتنكبها عن هدي خالقها. لَدليلٌ على تقصير أبناء الإسلام في جانب الله عز وجل وتقصيرهم في واجب المدعوة والتبليغ والقيام بواجب الشهادة على الناس. وكلام الله عز وجل الذي بين أيدينا هو سبيل النجاة، وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم هو طريق الفلاح. ولا منجاة لنا في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك عليه وسلم هو طريق الفلاح. ولا منجاة لنا في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بعبل الله عز وجل والقيام بواجبنا أمام هذه التحديات المعاصرة والفتن الداهمة بنقل معاني كلام الله عز وجل إلى عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيَّ عن بينة. ﴿ إِنَّ هَلَذِهِ عَنَّ مَنَ شَاّعَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَيِيلًا ﴾

والحمد لله رب العالمين.

#### المراجع

# أولاً: المراجع العربية:

- ١- يينات الحل الإسلامي يوسف القرضاوي.
- ٢- تفسير القرآن العظيم الحافظ إسماعيل بن كثير.
- حقوق الإنسان في الإسلام سيف الدين حسين شاهين.
  - ٤- خلق المسلم محمد الغزالي.
  - ٥- رياض الصالحين الحافظ محيى الدين يحيى النووي.
    - ٦- روح الدين الإسلامي عفيف عبدالفتاح طبارة.
      - ٧- شبهات حول الإسلام محمد قطب.
  - ٨- غير المسلمين في الجحتمع الإسلامي يوسف القرضاوي.
- 9- فتح الباري شرح صحيح البخاري- الحافظ أحمد بن علي ابن حجر.
  - ١٠ مع الأنبياء في القرآن الكريم عفيف عبدالفتاح طبارة.
  - ١١- مع الله في أسمائه الحسني وصفاته العليا عبدالرزاق نوفل.
- 1 ٢ مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي

#### لدول الخليج.

17- المؤسسات الإسلامية في مجتمع الجاليات والأقليات - بحوث ملتقى خادم الحرمين الشريفين الخامس - كوبنهاجن.

### ثانياً: ترجمات معانى القرآن:

- ١- ترجمة المعاني للغة الألمانية عبدالله بوبنهايم ونديم محمد عطا
  إلياس إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
- ٢- ترجمة المعاني للغة الألمانية أحمد فون دنفر. Dennfer.
  - 3- Max Henning: überarbeitet von Murad Wilfried Hofmann: 1998.
  - 4- Max Henning: 1980.
  - 5- Rudi Paret: 1938.
  - 6- Adel Theodor Khoury: 1989.

# ثالثاً: المراجع الأجنبية:

- 1- Rudi Paret: Der Koran Kommentar und Konkordanz, 1980.
- 2- Abdoldjavad Falaturi: Islam in den Luhrbüchern der Religion in Europa, 1990.
- 3- Die deutschen Bischöfe:Christen und Muslime in Deutschland, 1993.
- 4- Die deutschen Bischöfe: Gerechter Friede, 2000.
- 5- Das Zweite Vatikanische Konzil, Teil II.
- 6- Evangelische Kirche Deutschland: Zusammenleben mit Muslimen, 2000.
- 7- Peter Milger: Die Krenzzüge, 1988.

# الفمرس

| مقدمة عامة                                              | ١. |
|---------------------------------------------------------|----|
| صور من التشويه والتضليل                                 |    |
| وجوب البيان من خلال المصادر الأساسية                    | ١. |
| إظهار الموقف الإسلامي من خلال ترجمة معاني القرآن الكريم | ۱۲ |
| تحريف الكلم عن مواضعه                                   | ١٨ |
| تحديات العصر                                            | ١٥ |
| شبهات قديمة وتحديات متحددة                              | ۲٥ |
| لا وحشية وعنف بل رحمة مهداة                             | ۲١ |
| خاتمة                                                   | ٤١ |
| المراجع                                                 | ٤٢ |
| الفهرس                                                  | ٤٤ |